وَمَنْ يَثْمُولِمُ وَجُهَهُ وَإِلَى أَلْلَهِ

وَهُوَ مُحْسِئُ فَقَدِ إِسْنَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ إِلْوُثُبِقِي وَإِلَى أَللَّهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ ١٥ وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحْتِن نَكَ كُفُ رُهُ وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّتُهُم دِمَا عَمِلْقَ أَ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ ثَمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا نُحْمَّ نَضْطَتُهُ مُهُ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظِّ ﴿ وَلَبِن سَأَلْنَهُ مُ مَّنْ خَلَقَ أَلْسَكَمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَلَّكُمُّ قُلِ الْحَــَمُدُ لِلَّهِ بَلَ آكَ أَرُهُمُ مَ لَا يَعُلَمُونَ ۞ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِّ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَنِيُّ الْحُكِمِيدُ ۞ وَلَوَ آنَّمَا فِي أَلَارُضِ مِن شَجَرَةٍ اقْلَوْ وَالْبَحْدُ يَمُدُدُّهُ وَمِنَ بَعُدِهِ مِسَبِّعَةُ أَبَحُدُرِ مَّا نَفِدَ تُ كَلِمَنْ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَنِيرٌ حَكِيثُمُ ۞ مَّا خَلْفُكُمْ وَلَا بَعْنُكُوْرِهِ إِلَّا كَنَفْسِ وَلِجِدَةٌ إِنَّ أَلَّنَهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ٱلَوُ تَـٰذَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِحُ اللَّـٰلَ فِي النَّهِارِ وَيُوبِحُ النَّهَارَ فِي إَلَيْلِ وَسَخَّرَ أَلِشَّهُمُسَ وَالْفَحَرَكُلِّ بَجُرِجَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ أَلَّنَهَ بِمَا نَعُـُمَلُونَ خَبِيرُ ۚ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكْمَتُنُّ وَأَنَّ مَا تَدُعُونَ مِن دُورِنِهِ إِلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۗ ۞ أَلَمَ تَدَأَنَّ أَلْفُلُكَ تَجْرِے فِي إِلْبَحْرِينِحْ مَتِ إِللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنَ-ايَنْنِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِكُلِّ صَبِّادٍ شَكُورٌ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوَّجُ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَّ فَالْمَتَا نَجِينَهُمُ وَ إِلَى ٱلْبَتِ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا بَجْحَدُ بِعَايَانِنَآ إِلَّهُ كُلُّ خَتِّادِ كَفُورٌ۞ يَنَأَيُّهُا أَلنَّاسُ

يَنَأَيُّكُمَا أَلْتَاسُ اِنَّـٰ فُواْ رَبَّكُمُ وَاخْشَوْاْ يَوْمًا لَا يَجْنِ ٢ وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَنْ قَالِدِهِ شَبْئًا ۚ إِنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقُّ ۚ فَلَا تَغُتَزَّكُمُ اَ كُتِيَوْةُ الدُّنْبِيَّا وَلَا يَغُتَّزَنَّكُم بِاللَّهِ اِلْغَدُودِّ ۞ إِنَّ ألَّة عِندَهُ وعِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعَلَمُ مَالِهِ إَلَارُحَامِّ وَمَا نَدُرِكَ نَفُسُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدَّا وَمَا تَدُرِكَ نَفْسُ إِلَّيِّ أَرْضِ نَمَوْتُ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيكُمْ خَبِيرٌ ۞ إنتك التخمز التحب اَلَّتَمِّ ۞ تَنزِيلُ الصَّحَتَبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعُنامِينُ ۞ أَمْ يَغُولُونَ اَفْتَرِيْمٌ بَلَ هُوَ أَكْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَبْنِيهُم مِّن تَذِيرٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونٌ ۞ أَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ خَلَقَ أَلْسَمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ يَالِخِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسَّنُوي عَلَى أَلْعَرُشِ مَا لَكُم مِين دُونِيهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيهٌ إَفَلَا نَتَذَكُّمُ وِنَ ٥ يُدَيِّدُ الْكَمْرَمِنَ أَلْسَمَآءِ الْيَ أَلَارُضِ ثُمَّ يَغُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةِ مِمَّانَعُ ثُونَ ۞ ذَالِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَيْرِينُ الرَّحِيثُمْ ۞ الذِحَ أَحْسَنَ كُلَّ شَكَّءٍ خَلَقَهُ وَيَدَأَخَلُقَ أَلِانْسَانِ مِنْ طِينٌ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ و مِنْ سُكَلَةٍ مِّن مَّاعِ مَّهِ بِنِّ ۞ ثُمَّ سَوِيلُهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَالْافْهِدَةٌ قَلِيلًامَّانَشْكُرُونٌ ۞ وَقَالُوٓا أَذَاضَلَلْنَا

فِي إِلَارُضِ إِنَّا لَفِي خَلْفِي جَدِيَّةٍ بَلَّهُ مِ بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ كَفِـٰرُونَّ ۞

قُلْ يَتَوَقِيْكُمُ

قُلْ يَتَوَفِّيْكُمْ مَّلَكُ الْمُوْتِ الذِهِ وُكِّلَ بِكُورُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونٌ ٥ وَلَوْ تَبري إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارْجِعُنَا نَعْتُمَلِّ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونٌ ۞ وَلَوْشِئْنَا لَا تَيْنَا كُوْ تَيْنَا كُلُونَيْنَا كُلُونَا فَالْكِنْ حَقَّ أَلْقَوُكُ مِنِّ لَأَمُلَأَنَّ جَهَتَكُم مِنَ أَنْجِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينٌ ١ فَذُو قُواْ بِمَا نَسِينُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِينَاكُمٌّ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخَـُلُدِ بِمَا كُنتُمُّ نَعْمَلُونَ ١ ﴿ إِنَّهَا يُومِنُ بِعَايَلْنِنَا أَلْذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شَجَّدًا وَسَبَّعُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسُنَكُبِرُونَ ۞ ٥ تَنَجَافِي جُنُوبُهُمْ مَنِ إِلْمُضَاجِعِ بَدُعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفَ وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَّ ۞ فَلَا تَعُلَمُ نَفْسِكُ مَّا أُنْجِوْ لَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعُيْنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ أَفْتَن كَانَ مُومِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ ١٥ أَمَّا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ أَلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمُتَأْوِيٰ نُذُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢٠٠٥ وَأَمَّا أَلَدِينَ فَسَفُوا فَمَا أُوِينَهُمُ النَّا ذُكُلَّمَا أَرَادُوۤا أَنُ يَخَرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُ وأَفِهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَّارِ إِلَّذِ لَ كُنتُم بِهِ ـ نُكُذِّ بُونَ ۞ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ أَلْعَذَابِ إِلاَّدُ بِي ذُونَ أَلْعَذَابِ إَلَا كُبَرِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونٌ ۞ وَمَنَ اَظْلَوْ مِتَن ذُكِّرِ بِعَايَتِ رَبِّهِ نُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْجُرْمِينَ مُنتَقِمُونَ ۞

وَلَقُدَ-اتَيُنَا مُوسَى أَلُّكِنَكُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاآبِهِ وَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِآتِي إِلَّهُ وَا لَيْ الْكَالِمِ الْمَعْمُ وَ أَبِهَ الْمَا الْمَاكُوا الْمَاكُوا الْمَاكُوا الْمَاكُوا الْمَاكُوا الْمَاكُولُوا وَكَانُوا بِعَايَلِنِنَا يُوقِتُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سِ مِ اللهِ الرَّحَازِ الرَّحِيهِ اللهِ الرَّحَازِ الرَّحِيهِ اللهِ الرَّحَازِ الرَّحِيهِ الْبَكْفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا عَلِيًّا حَكِيمًا ۞ وَاتَّبِعُ مَا يُوجِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْلَوُن حَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفِي بِاللهِ وَكِيلًا ۞ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزُ وَجَحَهُ اللهَ اللهُ لِرجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزُ وَجَحَهُ اللهَ وَكُلُو اللهَ اللهُ لِرجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَدْ عِياءَ كُونُ أَبْنَا اللهُ عُلْ اللهُ وَلَيْكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## الثمن الخامس من الحزب الثاني و الأربعون

إِلنَّبِيَّ وَأُولِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ اَنفُسِهُم وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّاتُهُم وَأَوْلُواْ الْارْحَامِ بَعْضُهُمُ وَأَوْلِيا بِبَعْضِ فِي كِنَبِ إِللَّهِ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ نَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَٓا بِكُمۡ مَّعۡرُوفَا كَانَ ذَالِكَ فِي الۡكِنَٰكِ مَسۡطُورًا ۚ ۞ وَإِذَ اَخَذُنَامِنَ أَلنَّبِيَئٍ يَ مِينَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى آبُنِ مَرْيَحَ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّينَاقًا غَلِيظًا ۞ لِيَسْئَلَ أَلْصَادِ قِينَ عَن صِدْ قِهِمٌّ وَأَعَدَّ لِلْبَالْمِ فِي مِن عَذَابًا اَلِيمَا ۞ يَنَأَيُّهَا الذِينَ وَامَنُوا اذْكُرُواْنِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَآءَ نَكُو جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا وَجُنُودًا لَّيْرَ تَرَوْهَا وَكَانَ أَلَّكُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وكُر مِّن فَوَقِكُرُ وَمِنَ اَسُفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ إِلَابُصَرْ وَبَلَغَتِ إِلْقُلُو بُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونُ بِاللَّهِ إَلظُّنُونَا ۚ هُنَا لِكَ آبُتُلِي ٱلْمُؤمِنُونَ وَذُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۗ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّكَضٌّ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُوزًا ۞ وَإِذْ قَالَت

## الثمن السادس من الحزب الثاني و الأربعون

وَإِذُ قَالَت طَّارِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاأَهُلَ يَثْرِبَ لَامَفَامَ لَكُورٍ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَلْذِنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَءَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۗ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنَ اقْطارِهَا ثُمَّرَسُبِلُواْ الْفِنْنَةَ لَأَنْوَهَا وَمَا تَلَبَّنُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١٥ وَلَفَدَ كَانُواْ عَلَادُواْ اللَّهَ مِن قَبُلُ لَا يُوَلُّونَ أَلَادُ بَارٌّ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسَئُولًا ۞ قُل لَّنْ يَّنفَعَكُمُ ۚ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمُوْتِ أُو إِلْفَتُ لِ وَإِذَا لَّا تُمُنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ قَلْمَن ذَا أَلذِ لَهِ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ أَللَّهِ إِنَ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوَارَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ

وَالْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَاثُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ آشِحَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَاجَاءَ أَلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُ أُغَيُنُهُمْ كَالذِ عُ يُغَشِي عَلَيْهِ مِنَ أَلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ أَكْخَوُفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ آشِحَّةً عَلَى أَلْخَيْرٌ أَوْلَإِكَ لَرَّ يُومِنُواْ فَأَخْبَطَ أَلَّهُ أَعْمَالَهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسِبُونَ ٱلاَحْزَابَ لَرْ يَذْ هَبُواْ وَإِنْ يَاتِ إِلَاحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَانَّهُمْ بَادُونَ فِي إِلَاغْرَابِّ بَسَنَانُونَ عَنَ اَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّاقَاتَانُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَا لَقُدُ كَانَ لَكُرْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّكَن كَانَ يَرْجُواْ أَلْلَهُ وَالْبَوْمَ أَلَاخِرَ وَذَكَّى أَلَّهَ كَيْرًا ۞ وَلَتَا رَءَا أَلْمُومِنُونَ أَلَاحُزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا أَلِلَهُ وَرَسُولُهُ و وَصَدَقَ أَلَّنَهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ وَكَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسَلِيمًا ١ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَ قُواْ مَاعَهَدُ واْ اللَّهَ عَلَيْهٌ فَمِنْهُم مَّن قَضِي نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَّننَظِرٌ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لِيَجْنِي أللَّهُ ۚ الصَّادِقِينَ بِصِدُ فِهِمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِفِينَ إِنشَاءَ اوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُونَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيَا ٥ وَرَدَّ أَلَّنَهُ

وَرَدَّ أَلَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّينَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى أَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْقِتَالٌ وَكَانَ اَللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزًا ١٠٠٠ وَأَنْزَلَ أَلْذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنَ اَهْلِ الْكِنَبِ مِن صَبَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ الْرُّعْبُ فَرِيقًا تَقُ ثُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيتَا ١٠ وَأَوْرَثَكُمْ وَأَزْتَكُمْ وَإِنْكُمْ وَدِيْرَهُمْ وَالْمُورَ وَأَمُوا لَهُمْ وَأَرْضَا لَّهُ تَطَعُوهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلنَّبِيَّهُ قُل لِّأَزُوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُودُنَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمُتِّعَكُنَّ وَأَسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ ﴿ وَإِن كُنتُنَّ نُرِدُنَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الدَّارَ أَلَاخِرَةَ فَإِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ يَكْنِسَاءَ أَلْنَجِءَ مَنْ يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا أَلْعَذَابُ ضِعُفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ۞ وَمَنَّ يُّقُنْتُ